وَاذُكُرُواْ اللَّهَ لِهِ ۚ الَّيَامِ مَعَـٰ دُودَاتِ ۖ فَنَن تَعَجَـٰ لَهِ يَوْمَ يَنِ فَلَآ إِثُمَ عَلَيْهُ وَمَن تَأَخَّرَ فَكَ إِثُمَ عَلَيْهِ لِمِن إِنَّفِي ۗ وَاتَّـ قُواْ اَللَّهَ وَاعْلَوُا أَنَّكُمُ وَإِلَيْهِ تُحَتَّسُرُونَ ۚ ۞ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ بَعَجِبُكَ قَوَّ لُهُۥ فِي الْحَيَوْةِ اللَّهُ نَبِيا وَيُشَهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَافِ قَلْبِهِ عَ وَهُوَ أَلَدُ الْحِنْ الْحِيْصَامِرُ ۞ وَإِذَا تَوَلِّي سَعِيْ فِي إَلَارْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهُلِكَ أَنْحَرْثَ وَالنَّسَلُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ۞ وَإِذَا فِيلَ لَهُ اِنَّوْ اللَّهَ أَخَذَنُهُ الْعِنَّرَةُ بِالْإِنْمِ فَحَسَبُهُ و جَهَنَّمُ وَلَبِيسَ أَلِمُهَادٌ ۞ وَمِنَ أَلْتَاسِ مَنُ يَتَشُرِكِ نَفُسَهُ الْبُتِعَنَآءَ مَرُضَاتِ الْتَهَ ۗ وَاللَّهُ رَءُ وَفُكُ بِالْعِبَادِ ١٠٠ يَنَأَيُّهَا أَلْذِينَ ءَامَنُواْ الدِّخُلُواْ فِي إِلْسَكْمِ كَافَّذَ ۚ وَلَا تَنَّبِعُواْ خُطُواتِ الشَّيْطَانِّ إِنَّهُ ولَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۞ فَإِن زَلَلْتُ م مِن بَعَدِ مَا جَآءَ تُكُمُ الْبَتِينَاتُ فَاعُلَمُواْ أَنَّ أَللَهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۖ ۞ هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا أَنَّ يَتَاتِيَهُ مُ اللَّهُ فِي ظُلُلِ مِنَ أَلْغَمَا هُرِ وَالْمُلَاّبِكَةُ وَقُضِيَ أَلَامُ وَ وَإِلَى أَلَامُ وَ وَإِلْمَ أَلَّهُ وَالْمُورُ ۗ ۞ سَلُ بَيْخَ إِسْرَآءِ يلَكَ مَر - انْيُنَاهُم مِنَ - ايَة بِيَنَةٌ وَمَنْ بُبَدِلُ نِعْهَةَ أَللَّهِ مِنْ بَعَـٰدِ مَاجَآءَتُهُ فَإِنَّ أَللَّهَ شَـَدِيدُ ۖ الْعِقَابُّ ۞ زُيِّنَ لِلذِيزَكَ فَرُوا ۚ الْحُبَيْوَةُ أَلَدُّ نَبِيا وَيَسْخَ وُنَ مِنَ أَلَدِ بِنَ ۚ امَنُواْ وَالَّذِينَ إَتَّقَوَاْ فَوَقَهُمْ يَوْمَأُ لَفِيَامَةً وَاللَّهُ يَرُزُقُ مَنْ يَشَآةُ بِغَيْرِحِسَابٌ ٥

## الثمن الثاني من الحزب الرابع

كَانَ أَلنَّاسُ أَمَّةً وَلِحِدَةً فَبَعَثَ أَنَّهُ ۖ أَلنَّهِ ۖ أَلنَّهِ إِنَّ مُبَشِّرِ بِنَ وَمُنذِ رِبْنَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ أَلَكِنَكَ بِالْحَقِ لِيَعَكُمُ بَهُنَ أَلْنَاسِ فِهَا إَخْتَلَفُواْ فِي ۗ وَمَا إَخْنَلَفَ فِيهِ إِلَّا أَلْذِبِنَ أُو تُوهُ مِنْ بَعَـْدِ مَاجَآءَ تُهُمُ أَلْبَيِّنَكُ بَغُـيًّا بَبِّنَهُمُ فَهَدَى أَللَّهُ الذِبنَ ءَامَنُواْ لِمَا أَخْنَلُفُواْ فِيهِ مِنَ أَكْخِقٌ بِإِذْ نِهِ وَاللَّهُ يَهُدِ مِ مَنْ تَيْشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسُتَقِيمٌ ﴿ آمرحَسِبُتُمُ وَ أَن تَدُخُلُوا أَلْجَتَ ةَ وَلِمَتَا يَا نِكُم مَّتَكُ الذِبنَ خَلُواْ مِن قَبُلِكُم مَّسَّتُهُ مُ الْبُأَسِّآءُ وَالضَّرَّآءُ وَزُلْزِلُواْحَتَّىٰ يَقُولُ الرَّسُولُ وَالذِبنَ ءَامَنُواْ مَعَهُ ومَنِي نَصَبُرُ اللَّهِ أَلَا ۗ إِنَّ نَصُّ رَأَلْلَهِ قَرِيبٌ ۞ يَسَنَالُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۖ قُلْمَا أنفَقُتُم مِّرُخَبِيرِ فَلِلُوَالِدَيْنِ وَالْاقْتَرْبِينَ وَالْيُتَاجِيٰ وَالْمُسَاكِينِ وَابْنِ أِلْسَكِيلِ وَمَا نَفَ عَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ أَلَّكَ بِهِ عَلِيكُمْ ١٠٠٠ كُنِبَ عَلَيْكُو الْقِتَالُ وَهُوَكُرُهُ لَكُمْ وَعَسِيَ أَن تَكُرَهُ وَأَنْ يَكُو الْشَيْءَا وَهُوَخَيْرُ لْكُرُوْعَسِي أَن يُجْبَوُا شَيْئَا وَهُوَشَرُّلْكُورٌ وَاللَّهُ يَعْلَمٌ وَأَنْتُمْ لَا تَعُلُوُنَ ۞ يَسْتَكُونَكَ عَنِ أَلشَّهُ رِاكُمَرًامٍ قِتَالِ فِيهٌ قُلُ فِتَالُ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ إِنتَهِ وَكُفُ رُابِهِ وَ الْمَسْجِدِ الْكُرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهَلِهِ عِنْهُ أَكَبَرُ عِندَ أَللَهُ وَالْفِئْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ أَلْقَتَلِ وَلَا يَزَا لُوْنَ يُقَانِلُونَكُمُ حَتَّى بَرُدُّ وَكُوعَن دِينِكُورَ إِنِ اسْتَطَاعُوا ۚ وَمَنْ يَرْتَدِدُ مِنكُرُ عَن دِينِهِ عِنْمَتُ وَهُوَكَافِرٌ فَأَوْلَإِلَكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُ مُ فِي الدُّنبِياوَا لَاخِرَةٌ وَأَوْلَإِكَ أَصْحَبُ النِّارِهُمُ فِبهَا خَلِدُونَ ۗ ۞ إِنَّ ٱلذِبنَ ءَامَنُواْ وَالذِبنَ هَاجَرُواْ وَجَهْدُواْ فِ حَلَا لِلَّهِ الْكَبِيلِ اِللَّهِ أَوْلَلْإِك بَرُجُونَ رَحْمَتَ أَللَّهِ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥

يَسَنَّكُونَكَ عَنِ الْخَمَـٰرِ

وَالْمُيُسِرِّ قُلُ فِبِهِمَآ إِثُمُّ كِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلتَّاسِّ وَإِثْمُهُمَآ أَكَبَرُمِن نَّفَنْعِهِ مَا وَيَسُئَالُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ فُلِ الْعَفِّوَ كَذَا لِكَ يُبَيِّزُ اللَّهُ لَكُوا لَا يَاتِ لَعَلَكُو تَنْفَكُونَ ١٥ فِي الدُّنيا وَالْالْخِرَةِ وَيَسَنَالُونَكَ عَنِ إِلْيَتَ لِمِي قُلِ اِصَّكُمْ لَمُّ مُ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمُ فَإِخُونَكُمْ وَاللَّهُ يَعُلَمُ الْمُفُسِدَ مِنَ الْمُصْلِحُ وَلَوَشَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُوءً إِنَّ اللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ١ وَلَا تَنْكِحُوا ۚ الْمُنْشَرِكُكِ حَتَّىٰ يُومِنَّ وَلَا أَمَـٰةٌ مُتُومِكَةٌ خَيْرٌ مِن مُّشَرِكَةٍ وَلُوَاعِجَبَتَكُمُّ وَلَا تُنكِحُوا المُنشِركِينَ حَتَّى يُومِنُواْ وَلَعَبُدُ مُّومِنَّ خَيُرُ مِّن مُّشَرِكٍ وَلَوَ أَنْجَبَكُمُوّ أَوْلَلِكَ يَدُعُونَ إِلَى أَلْبُ ارِّ وَاللَّهُ يَدُعُوٓ أَ إِلَى أَنْجَنَّةِ وَالْمُغْفِرَةِ بِإِذْ نِهُ مِ وَيُبَيِّنُ ءَ ايَكْنِهِ عَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ ٣ وَيَسَتَالُونَكَ عَنِ الْحِيضِ قُلَ هُوَ أَذَكَى فَاعُتَزِلُو أَالنِّسَاءَ فِي الْحَيِضَّ وَلَا تَقتُرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطلُهُ رُنَّ فَإِذَا نَطَهَّرُنَ فَا تُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُ مُرَانِلَهُ ۚ إِنَّ أَلْلَهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهَرِينَ اللَّهِ فِسَا وَكُمْ حَرْثُ لَّكُمْ فَاتُوا ْ حَرِّ ثَكَ مُوهَ أَيْنَا شِئْتُمُ وَقَدِّ مُواْ لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّ قُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُوٓا أَنَكُم مُكَافَوُهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ وَلَا تَجَعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِلأَيْمَانِكُمُ وَ ۚ أَنَ تَبَرُّوا وَتَتَّقُواْ وَتُصَلِمُواْ بَهْنَ أَلْنَاسٌ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيهُ ﴿ هَ لَا يُوَاخِذُكُمْ ا اْللَّهُ بِاللَّغُولِينِ أَيْمَنِكُمُّ وَلَاكِنُ يُؤَاخِذُ كُم يِمَا كَسَبَتُ قُلُو بُكُمٌّ وَاللَّهُ غَفُوزٌ حَلِيكُمٌّ ۞ لِّلَذِينَ يُولُوُنَ مِن لِشَتَ آبِهِمُ تَرَبُّصُ أَرُبَعَةِ أَشْلُهُ يَرِ فَإِن فَأَءُ و فَإِنَّ أَلَّكَ عَفُورٌ رَّحِيثُم ا وَإِنْ عَزَمُواْ

وَإِنْ عَنَ مُواْ الطُّلَقَ فَإِنَّ أَلَّهَ سَمِيعُ عَلِيهٌ ٣ ۞ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَنْرَبَّصُنَ بِأَنفُسِهِنَّ تَكَلَّفَةَ قُورُوَءً وَلَا يَجِلُّ لَمُنَّ أَنَ يَكُمُنُنَ مَاخَلُقَ أَلَكُ وُسِفِ أَرُّحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُومِنَّ بِاسَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّخِرَّ وَبُعُولَنَهُ ٰنَّ أَحَقُّ بِرَدِّ هِنَّ مِنْ أَنْ أَوَا دُوَّا إِصَّلَاً وَلَمُنَّ مِثُ لُ الْذِے عَلَيْهِنَ بِالْمُعُرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَبُهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَنِيزُ حَكِيمٌ ١ أَلطَّ لَقُ مَرَّتَانٌ فَإِمْسَاكٌ مِمَعُرُوفٍ أَوْ نَسَرِيحٌ بِإِحْسَارٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُوْءَ أَنْ تَاخُذُ وأَ مِمَّا ٓءَا نَيْتُمُوُهُنَّ شَبْئًا إِلَّا أَنْ يَتَخَافَاً أَلَّا يُقِبَمَا حُدُودَ أَسَّهِ فَإِنْ خِفُ تُمُءَ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ أَسَّهِ فَكَر جُنَاحَ عَلَيُهِمِمَا فِهَمَا أَفُتَدَتَ بِهِ ۗ يِتْلُكَ حُدُ ودُ اللَّهِ فَكَ تَعُتَدُوهَا وَمَنَ يَتَعَدَّ حُدُودَ أَلَّهِ فَأَوْلَإِكَ هُـمُ الظَّلامِونَ ۗ ۞ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَجِلُّ لَهُ ومِنْ بَعُـدُ حَتَّىٰ تَسْكِحَ زَوُجًا غَيْرَهُ ٓ وَفَإِن طَلَّقَهَا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَ ٓ أَنُ تَيْنَرَاجَعَاۤ إِن ظَنَّاۤ أَنُ يُنقِيمَا حُدُودَ أَلْتَهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ أَلْلَهِ بُبَيِّتُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۖ ۞ وَإِذَا طَلَّقَتُمُ ۚ النِّسَاءَ فَبَلَغَنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمُّسِكُوهُ نَنَّ بِمَعُرُوفٍ اَوُسَرِّحُوهُنَّ عِمَّرُوفِ وَلَا تُسُكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعُتَدُواْ وَمَنُ بَّهُ عَلَ ذَا لِكَ فَقَد ظَّلَمَ نَفنُسَهُ وَلَا تَتَّخِذُ وَأَءَ ايَكِ إِللَّهِ هُزُوًّا وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ أَلْلَهِ عَلَيْكُرُ وَمَآ أَنزَلَ عَلَيْكُمُ مِّنَ أَلْكِنَكِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمُ بِهِ ۚ وَاتَّ قُواْ اْلَلَهُ وَاعْلَمُواْ أَزَّالُلَّهَ بِكُلِّ شَكَّءٍ عَلِيمٌ ۚ ۞ وَإِذَاطَلَّقُنْمُ النِّسَآءَ فَبَلَّغُنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعَضُلُوهُنَّ أَنَّ يَنْكِحَنَ أَزُولَجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوُا بَبُنَهُمُ بِالْمُعَرُوفِ ذَالِكَ يُوعَظُ بِهِ عَمَنَ كَانَ مِنكُرُ يُومِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ أَلَاخِرَ ذَالِكُوْءَ أَنْ كِيْ لَكُوْ وَأَطَلَهَ رُّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمُ لَا تَعْلَوُنَ ۞ وَالْوَالدَاثُ

وَالْوَٰإِلِدَاتُ بُرُضِعُنَ أَوَلَادَهُنَّ حَوُلَيْنِ كَامِلَيْنَّ لِمِنَ اَرَادَ أَنَ يُتِمَّ أَلْرَضَاعَةً وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُ ورِزُقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِالْمُعَرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفُسُ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْ لُوُدٌ لَّهُ وِبِوَلَدِهِ وَعَلَى أَلْوَا رِثِ مِثُلُ ذَالِكَ فَإِنَ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضِ مِّنْهُ مَا وَتَشَاوُرٍ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنَ ارَد تُكُمُ ۚ أَن نَسَتَرُضِعُوٓا ۚ أَوَ لَا كُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَ إِذَا سَلَّمَٰتُمُ مَّا ءَاتَكُمُ وَ بِالْمُغُرُونِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَوُا أَنَّ أَللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ۖ ۞ وَالْذِبِنَ يُتَوَفُّونَ مِنكُرُ وَيَذَرُونَ أَزُواجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشُرًا فَإِذَا بَلَغُنَ أَجَلَهُنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُرُ فِبَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمُعُرُوفِ وَاللَّهُ مِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١٠٠٠ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُرُ فِهَا عَرَّضَتُم بِهِ عِمِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أُوَاكُنَنتُم فِي أَنْفُسِكُم عَلِمَ أَلِنَّهُ أَنَّكُم سَتَذُكُرُ وَنَهُنَّ وَلَكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا اِلَّا أَنْ تَقَوُلُواْ قَوَلًا مَّعُرُوفًا ٥ وَلَاتَعۡزِمُوا ْ

وَلَاتَعْزِمُواْ عُقْدَةَ أَلْتِكَاحِ حَتَّى يَبِّلُغَ أَلْكِتَكِ أَجَلَهُ وَاعْلَوُاْ أَنَّ أَلَّهَ يَعَلَمُ مَا لِفِ أَنفُسِكُمْ فَاحُذَرُوهُ وَاعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيهُ ۖ اللَّاجُنَاحَ عَلَيَكُمُ وَإِن طَلَّقَتُمُ النِّسَاءَ مَا لَرَ تَمَسُّوهُنَّ أَقُ تَفْرِضُواْ لَمُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُؤسِعِ قَدْرُهُ و وَعَلَى أَلْمُقُنِتِرِ قَدُرُهُ و مَتَاعًا بِالمُعَرُوفِ حَقًّا عَلَى أَلْحُنِسِنِينَ ٣ وَإِن طَلَّقَتُ مُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَتُّوهُنَّ وَقَكَ فَرَضْتُمْ لَمُنَّ فَرِيضَةَ فَنِصِفُ مَا فَرَضُتُمُ وَ إِلَّا آَنُ يَعَفُونَ الْوَيَعَفُواْ الْدِك بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاجُ وَأَن تَعُ فُوٓا أَقْرَبُ لِلتَّعُونَى وَلَا تَنْسَوُ أَا لَفَضْ لَ بَبْنَكُمُ وَإِنَّ أَلَّهَ عِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ حَافِظُواْ عَلَى أَلْصَالُوَاتِ وَالصَّلَوْةِ الْوُسُطِي وَقُومُواْ لِلهِ قَانِنِينَ ۞ فَإِنَ خِفَتُمْ فَرِجَالًا أَوُ رُكَبَانًا فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَاذَ كُرُوا ٰ اللَّهَ كَا عَلَّى كُمَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعَلَّمُونَ ۖ وَالَّذِينَ يُنتَوَفُّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجَا وَصِيَّةٌ لِلْأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى أَكْتَوْلِ غَيْرَ إِخْـرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيُكُمْ فِي مَا فَعَلَنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِن مَّعَرُوفِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۞ وَلِلْطَلَّقَاتِ مَتَكُمُ اللَّهُ وُفِ حَقًّا عَلَى أَلْمُتَّفِينٌ ١٠٠ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ أَلَّهُ لَكُمْ وَءَايَاتِهِ ع لَعَلَّكُمْ تَعَنِّقِلُونَ ٥ آلزَ تَسَرَ <del>مانع هوانع هوانع</del>

أَلْمُ تَكَرَ إِلَى أَلَذِينَ خَكَرَجُواْ مِن دِ بِلْرِهِ مِهُ وَهُمُ وَ أَلُوفُ حَذَرَ الْمُؤْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُونُواْ ثُمَّ أَحَبًا هُمُّةً إِنَّ أَنَّهَ لَذُو فَضَلِ عَلَى أَلْنَاسٍ وَلَكِنَّ أَكُثَرَ أَلْنَّاسِ لَا يَشُكُرُونَ ﴿ وَقَالِمُوا الْكَاوُا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُ وَأَنَّ أَلَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُرٌ ٥ مَّن ذَا أَلْذِك يُقْرِضُ أَلَّهَ قَرُضًا حَسَنًا فَيُضَلِّعِفُهُ ولَهُ وَ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۗ أَلْرَتَ رَالِيَ أَلْتَ لَإِ مِنْ نَنْحَ إِسُرَآءِ بِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسِيَ إِنْ قَالُواْ لِلنَهِ ءِ لَهُ مُرَابِعَتَ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلُ فِي سَبِيل إِللَّهِ قَالَ هَلَ عَسِيتُمُ وَإِن كُنِبَ عَلَيْكُمُ أَلْقِتَالُ أَلَّا تُقَانِيلُوا ۚ قَالُوا وَمَا لَنَآ أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدُ اخْرِجْنَا مِن دِ بِلرِنَا وَأَبْنَآبِنَا ۚ فَلَتَا كُتِبَعَلَيْهِمُ الْفِتَالُ تَوَلُّوا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمُّ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَّ ۞ وَقَالَ لَمُهُمْ نَبِبِّئُهُمُومَ إِنَّ أَلَّهَ قَدْ بَعَنَ لَكُرُ طَالُوتَ مَلِكًا ۗ قَالُوٓاْ أَنِّي يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَخَنَ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُوتَ سَعَةً مِّنَ أَلْمَالِ قَالَ إِنَّ أَلَّهَ ٱصْطَفِيهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ و بَسُطَةً كِ فِ الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ بُولِنَّ مُلْكَهُ مَنْ يَتَشَاَّهُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيكُمْ ۖ وَقَالَ لَهُمُ

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيَئُهُمُ مُ وَإِنَّ ءَايَةَ مُلْكِهِ مِ أَنَّ يَاتِيَكُمُ وَ اَ لَتَابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مُعْمَا تَرَكَ ءَالُ مُوسِىٰ وَءَالُ هَـٰـرُونَ نَحَـٰـمِلُهُ الْمُلَاِّكَةَ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَهَ لَكُمُ وَإِن كُنتُم مُّومِنِينَ ۗ فَلَمَتَا فَصَلَ طَالُونُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ أَلْلَهَ مُبْتَلِيكُمُ بِنَهَـرِ فَمَن شَـرِبَ مِنْـهُ فَلَيْسَ حِنِّ وَمَن لَزَّ يَطُعَـمُهُ فَإِنَّـهُ وَمِنِّى إِلَّا مَنِ إِغُـ تَرَفَ غَرْفَ ةَ بُبِيَدِ وْءَفَشَرِ بُوأَ مِنْـهُ إِلَّا قَلِيـ لَا مِّنْهُمْ فَلَتَا جَاوَزَهُ وهُوَ وَالذِبنَءَ امَنُواْ مَعَـهُ و فَالْوُا لَا طَافَـةَ لَنَا أَلْيَوْمَ بِجَالُوْتَ وَجُـنُودِهِ ـ قَالَ أَلَذِ بِنَ يَظُنُزُونَ أَنْهَا مُ لَنَقُواْ اللَّهِ كَم مِّن فِئَةً قَلِيلَةً غَلَبَتُ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْ نِ إِللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ أَلْصَلِبِينَ ۞ وَلَمَنَا بَرَزُواْ لِجَالُونَ وَجُ نُودِهِ مَ قَالُواْ رَبَّنَآ أَفُ رِغۡ عَلَيْنَا صَابُرًا وَثَابِّتَ أَفُّدَامَنَا وَانصُــرَّنَا عَلَى أَلْقَوَمِ أَلْكِكُفِرِينَ ۞ فَهَ زَمُوهُ مِ بِإِذِّ زِ إِللَّهِ وَقَتَ لَ دَا وُودُ جَالُونَ وَءَابِيهُ أَنَّهُ ۚ الْمُلُكُ وَالْحِكَمَةَ وَعَلَّـٰهُ وَمِتَا يَشَاءُ وَلَوْلَا دِ فَلَعُ أَلْلَهِ إِلنَّاسَ بَعَضَهُ مَ بِبَعْضِ لَّفَسَدَتِ إِلْارْضُ وَلَكِنَّ أَلَّهَ ذُو فَضَلِ عَلَى أَلُعَالَمِينٌ ۞ تِلْكَ ءَايَتُ أَنَّهِ نَنْ لُوُهَا عَلَيْكَ بِالْحَقُّ وَإِنَّكَ لِمَنَ أَلْمُرْسَلِينَ ۗ ۞